## الثمن الرابع من الحزب الواحد و العشرون

لَّقَدَ تَنَابَ أَلَّهُ عَلَى ٱلنَّبِهَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْانصِارِ الذِينَ اِنْتَبَعُوهُ فِي سَاعَذِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعَدِ مَاكَادَ تَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ نُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمُ ا وَعَلَى ٱلثَّلَانَةِ إِلَّا بِنَ خُلِّقُواْ تَحَتَّى إِذَا ضَاقَتَ عَلَيْهِمُ اَلَا رَضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَافَتُ عَلَيْهِمُو ٓ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّوٓا أَن لَّا مَلْجَأَمِنَ أَلَّهِ إِلَّهُ إِلَيَّهِ نَكُمَّ نَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ أَلَّهَ مُوَ أَلْتَوَابُ الرَّحِبِكُمْ ۞ بِنَا أَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اِنَّ فُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِ فِينَّ ١ هَمَا كَانَ لِأَهْلِ الْمُدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ أَلَاعَرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ إِللَّهِ وَلَا بَرْغَبُواْ بِأَنْفُسِهِمْ عَن تَّفُسِهِمْ عَن لَّهُمْ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأْ وَلَا نَصَبُ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّبَلًا إِلَّا كَيْبَ لَهُم بِرِهُ عَلَ صَلِكُ إِنَّ أَلَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَأَ الْحُسِنِينَ ١ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَيبِرَةً وَلَا يَقُطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُنِبَ لَهُمَّ لِيَجَرِّرِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٥ وَمَا كَانَ ٱلْمُومِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةٌ فَلُولًا نَفَرَمِن كُلّ فِرْقَةِ مِّنَهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَّتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمُ وَإِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمْ . يَحْذَرُونَ اللَّهِمُ الْعَلَّهُمْ . يَحْذَرُونَ ا يتَأَيِّنُهُمَا أَلَّذِينَ